# زان الوصول إلى علم الأصول

تأليف فارس فالح الخزرجي

الطبعة الأولى برقم ٢٥١ دار الكتب والوثائق العراقية الوطنية ٢٠١٢هـ / ٢٠١٢م

رقم التسجيل: ٦٣٢٤٤١

رقم التسجيل: ٦٣٢٤٤٢

رقم التسجيل: ٦٣٢٤٤٣

اللغة: ع

نوع المادة: ك

رقم التصنيف: ٢٥١

رقم المؤلف: خ٣٤٥

العنوان: زاد الوصول الى علم الأصول

المؤلف: الخزرجي ، فارس فالح

مكان النشر والناشر: بغداد: الموصل مركز دار الحكمة لتحفيظ القران الكريم

تاريخ النشر: ٢٠١٢

عدد الصفحات: ۱۷

رؤوس المواضيع: الفقه الاسلامي ، أصول

#### بسرانك الرحن الرحير

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالمين وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ على نَبيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجْمَعِينَ والتَابِعِينَ لَهُم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّين . أما بَعدُ .

فهذا متن في أصولِ الفقهِ ، على مَذهَبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلَ ولله جَعلتُهُ في مُقابلِ متنِ الوَرَقَاتِ في مذهبِ الإمام الشَّافعي هذه ، لِيَكونَ سَهلَ الحِفظِ لِمُقابلِ متنِ الوَرَقَاتِ في مذهبِ الإمام الشَّافعي هذه ، لِيكونَ سَهلَ الحِفظِ لِلمُبتَدئين وَعَوناً لِفهمِ مُصطلَحاتِ الأُصوليين فَجَعَلتُهُ مُختَصَراً لَيسَ بالمُخِلِّ لِلمُبتَدئين وَعَوناً لِفهمِ مُصطلحاتِ الأُصوليين فَجَعَلتُهُ مُختَصراً لَيسَ بالمُخِلِّ فَهوَ مَتنُ كَبَاقي المتونِ ، إلا انَّهُ يَحتوي مُجمَلاً من مسائل ومصطلحاتِ عِلمِ الأصول .

كَتبتُهُ مُبتَغياً الأَجرَ وَالثَوابِ من اللهِ العزيزِ التَّوابِ .

وَكَتَبَ فارس فالح الخزرجي لست خلون من شهر ربيع الأول ١٤٢٦ الموافق ٢١/٥/ لعام ٢٠٠٥

# أصول الفقه

يُعرَّفُ أصولُ الفِقهِ باعتبارِين ، باعتبارِ كَونِهِ مُرَكَّباً مِن مُفرَدَينِ ، أصولُ ، وفِقهُ. وأصولُ ، والمقيسُ وفِقهُ. وأصولُ : جَمعُ أصلٍ : ويأتي بِمَعنى الدَليلُ ، والقَاعِدَةُ ، والمقيسُ عَليهِ والرَّاجِحُ.

وَالْفِقهُ: مَعرِفَةُ الأحكامِ الشرَعيةِ الفَرعيةِ عَن أَدِلَتِها التَفصيليةِ بالاستِدلالِ وباعتِبارِهِ لَقَبا وَعَلَماً إذا رُكِبَ مُفرَداهُ. هو : الْقَوَاعِدُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّة وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ.

# بأب

# الأحسكام

والأحكامُ: جَمَعُ حُكمٍ ، وَهوَ القَضاءُ . والأحكامُ الشَرعيةِ عَلى قِسمينِ ، تَكليفيةٌ ، وَوَضعيةٌ . والتَكليفُ ، طَلَبُ ما فيه مَشَقةٌ .

#### فَصــــلٌ

فالتكليفية : هي خِطَابُ الشَرعِ المُتَعَلِقِ بأفعالِ المُكَلَّفين بالاقتِضاءِ أو التَخييرِ أوالوَضع .

وهي خَمسَةٌ: وَاجبٌ ، ومندوبٌ ، وَمُحَرَّمٌ ، ومَكروهُ ، ومباحٌ

فالواجب حدّاً: ما طلَبَ الشارعُ فِعلُهُ إلزاماً.

وغمرته مايَثابُ فاعِلُهُ امتثَالاً ويُعَاقَبُ على تَركِهِ .

وأقسامُهُ: مِنْ حَيثُ الفِعلِ إلى معيَّنِ لا يقومُ غَيرُهُ مَقَامُهُ ؛ كَالصَلاةِ وَالصَومِ وَخَوهِما، وإلى مُبهَمٍ في أقسامٍ مَحصورةٍ، يُجزِئُ وَاحدُ مِنها كِخصَالِ الكَفارةِ ، وَمَنْ حَيثُ الوَقتِ ، إلى: مُضيَّقٍ، وَهوَ مَا تَعينَ لَهُ وَقتُ لا يَزيدُ على فِعلِهِ ؛ كَصومِ رَمَضَانَ ، وإلى مُوسَّعٍ ، وَهوَ مَا كَانَ وَقتُهُ المُعَيَّن يَزيدُ على فِعلِهِ ؛ كَاصَومِ رَمَضَانَ ، وإلى مُوسَّعٍ ، وَهوَ مَا كَانَ وَقتُهُ المُعَيَّن يَزيدُ على فِعلِهِ ؛ كَالصَلاةِ وَالحَجِّ . وَمن حيثُ الفاعلِ إلى عَيني لا يقومُ مَقَامَ الفَاعِلِ غَيره ، والى كِفائى ، حَيثُ ينظُرُ الشَّارِعُ إلى إيجادِ الفِعل .

ولا فَرقَ بَينَ الفَرضِ وَالوَاجبِ . وَمَا لا يَتُمُّ الوَاجِبُ إلا بِهِ فَهوَ وَاجِب. وَمَا لا يَتُمُّ الوَاجِبُ إلا بِهِ فَهوَ وَاجِب. وَمُرَادِفُ الوَاجِبِ : فَرضٌ ، وَلازِمٌ ، وَحَتمٌ .

وَالْمُنْدُوبُ : مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعلُهُ مِنْ غَيرَ إلزامٍ. فيَثابُ فَاعِلُهُ امتثَالاً ولا يُعَاقَبُ على تَركِهِ .

وَالْمَندوبُ مأمورٌ بِهِ . وهو إما مُؤَكد كَسُنَنِ الرَوَاتبِ وإما غَيرَ مُؤَكَد . وَمُرادِفُهُ ، سُنَّةٌ ، ومُستَحَبُ ، وتَطوعٌ .

والمُحَرَّمُ : مَاطَلَبَ الشارعُ تَركهُ إلزاماً . فَيُثابُ تارِكُهُ امتِثالاً ، وَيُعَاقَبُ على فعلهِ.

مُرَادِفُهُ ، مَحظورٌ ، وَممنوعٌ ، ولا يَجوزُ .

والمكروم : مَاطَلَبَ الشارعُ تَركُهُ مِنْ غَيرِ إلزام . فَيُثابُ تارِكُهُ امتِثالاً ولا يُعَاقب فاعِلُهُ.

والْبَاحُ: مَا لا يَتَعَلَقُ بِهِ أَمرٌ وَلا نَهيٌ لِذاتِهِ.

#### فصــــــلَ

والأحكام الوضعية : مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ، لِثبوتٍ حُكْمٍ أَو التَّفاءه في العباداتِ أَو نُفُوذهِ، أَو إِلغاءه في المعاملات . :

والسبب : هُوَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى غيرهِ . وَمِنهُ قُولُهُ عَزَّ وَجَلّ : (( فَلْيَمْدُدْ بِسَبَب إِلَى السَّمَاءِ )).

وفي عُرْفِ الأُصُوليّين : مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ .

والشرط: هُو العَلامَةُ فِي أصلِ الوَضعِ، وَمِنهُ قُولُهُ عَزَّ وَجَلّ: ((جَاءَ الشَّرَاطُهَا)). وفي عُرْفِ الأُصُوليّين: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلا يَلْزَمُ مِنْ وَهُو الْعُدَمُ وَلا يَلْزَمُ مِنْ وَهُو وَهُو وَجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ. والشَّرطُ ماتوَقَفَتْ عَليهِ صِحَةُ العِبادةِ وهو خارجٌ عَنها. ويَفتَرِقُ الرُّكنُ عنِ الشَّرطِ ، بِأَن الرَّكنَ دَاخِلُ العِبَادَةِ.

وَلِكَانِعُ: وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْمَنْعِ . وَهُوَ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودِهِ الْعَدَمُ ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ.

**وَالصّحيحُ**: ضِدُّ السُّقيم، وهو ما تَرَتَّبَتْ آثارُ فِعلِهِ عَليه وبَرِئتْ بهِ الذمةُ. وَالصَّحيحُ : خِلافُ الصَّحيح ، هُوَ ما لم تَترَتَّبَ آثارُ فِعلِهِ عَليه ولم تبَراً بهِ الذمةُ .

ولا فَرقَ بَينَ الفاسد والباطل عِندَ الأَصحابِ إِلا في: النِّكاحِ وَالْحَجِ . والعِبَادَاتُ إِمَّا أَداءٌ ، أو قَضاءٌ . وَإِمَّا إِعادةٌ .

والعزيمة : حُكْمٌ ثَابِتُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيِّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ. وَالْعَرْيَمَة : مَا ثَبَتَ عَلَى خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيِّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ. وَلَيلٍ شَرْعِيِّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ.

في مراتب العلم

والعِلمُ أَعَمُّ مِن الفِقهِ ، وَهوَ إدراكُ المَعلومِ على ما هُوَ في الوَاقِع . وهوَ على قِسمينِ ، ضروري ، ونَظَري .

وَمرَاتِبُ الإدرَاكِ ، العِلمُ ، الجهلُ ، والظّنُّ ، والوَهمُ ، والشَّك .

# بابٌ في الكَلامِ

والكَلامُ هُوَ لَفظٌ وُضِعَ لِمَعنىً مُراد . وَهُوَ اسْمٌ ، وفِعلٌ ، وحَرفٌ . فالاسمُ لَفظٌ دلَّ على مَعنى لِأحَدِ لَفظٌ دلَّ على مَعنى لِأحَدِ الأزمِنةِ الثلاثةِ . وَالحَرفُ ، إذا أُسنِدَ دَلَّ على مَعنى .

## فُصلٌ

والكَلامُ ، يُقسَمُ بِاعتِبارِ وَصفِهِ إلى خَبَرٍ ، وإنشاءٍ . وَالْخَبَرُ هُوَ مَا أَمْكُنَ وَصفُهُ بالصدقِ ، أو الكَذِبِ . والإنشاءُ مَا لا يُمكنُ وَصفُهُ بالصدقِ ، أو الكَذِب .

#### فُصلٌ

وَأَقَسَامُ الْكَلَامِ ، مِن حَيثُ الاستعمال فَهوَ إِمّا أَن يكون حقيقة .وَهوَ اللفظُ الْمُستَعمَلُ فيما وُضِعَ لَهُ . وَاستِعمالاَتُهَا ثَلاث ، لُغَويةٌ ، وَشَرعيةٌ ، وَعُرفيةٌ . أو مَجازاً ، وَهو اللفظُ الْمُستَعمَلُ في غَيرِ ما وُضِعَ لَهُ.

#### دُلالاتُ الْأَلفَاظ

وَمَباحِثُ دَلالاتِ الأَلفَاظِ ، وَطُرقُ الاستِدلالِ عِما هي:

#### باب

#### الأمسر

والأمرُ ، وَهوَ اقتضاءُ الفِعل بالقولِ على وجهِ الاستِعلاءِ .

وَصيَغهُ ، فِعلُ الأمر المجردِ ، كأقم الصَّلاةِ ، واسمُ فِعلِ الأَمرِ ، وَالمَصدَرُ النائبِ عَنْ فِعلِ الأمرِ ، وَالمَضارعُ المُقتَرَنُ بلامِ الأمرِ .

وَالْأَمرُ الْمُجَرَدُ عَنْ قَرِينةٍ يَقتَضي الوُجوب.

وَتَرِدُ صَيغُ الأمر لِمعانٍ ، منها ، الوُجوبُ ، والنَدبُ ، الإرشادُ ، وَالإباحَةُ وَالتَّهديدُ ، وَالاَمتنانُ ، وَالإكرامُ ، وَالتَّسخيرُ ، وَالتَّعجيزُ ، وَالاَهانةُ . وإذا وَردَت صيغةُ الأمر بَعدَ الحَظر عَادَ الأَمرُ على مَا كانَ عَليهِ .

والنَّهيُ ، مُقَابِلُ الأَمرِ، وهُو لَفظُ وُضِعَ لِطَلَبِ الكَفِّ والامتِناعِ عَن الشئ بالقَولِ حَتماً مَعَ الاستِعلاءِ.

وَصيغُهُ ، المُضارعُ المقرون بلا النّاهية .

وَقاعِدةُ المَذهبِ في المَنهي عنهُ أنَّهُ يَقتَضي البُطلان ، إذا كان النهيُ عائداً إلى ذاتِ المَنهيّ عنهُ أو لِشرطِهِ في العِباداتِ وَالمُعامَلات .

# بابُ لعــام

وَالْعَامُ ، لَفْظٌ مُستَغْرِقٌ لِجَميعِ أَجْزَائِهِ ، وَالْعَمْلُ بِهِ وَاجْب ، مَا لَمْ يُعلَمُ تَخْصيصه .

صِيَغُهُ ، المُفْرَدُ المُعَرَّفُ بأل التَعريفِ ، المُفْرَدُ المُعَرَّفُ بالإضافةِ ، الجَمعُ المُعَرَّفُ بالإضافةِ ، الجَمعُ المُعَرَّفُ بأل ، الأسماءُ المَوصولةُ ، مثلُ الذي الذين اللاتي اللائي . وأسماءُ الشَّرطُ ، مَنْ ، وما ، وأي ، وأين ، وايّانَ ، وَمَتى . وأسماءُ الاستفهامِ ، وَالنَّكرةُ والشَّرطُ في سياقِ النَّهي وَالنَّفي .

#### مطلب

وَالعامُّ المَخصوصُ ، هو لَفظٌ مُستَغرقٌ لِجَميعِ المَوصوفين . وَالعامُّ المُرادُ بهِ الخُصوص ، هوَ اللَّفظُ العامُّ ، المُرادُ بهِ مُعَين . وَالعِبرةُ بِعُمومِ اللَّفظِ لا بِخُصوص السَّببِ.

#### باب

#### الفساص

والخاصُّ ، وَهوَ في مُقابلِ العام . وَهُوَ قَصرُ العامُّ على بَعضِ أفرادهِ ، بِدَليلِ يدُلُّ على ذلك . وَهُو نوعان ، إمّا مُتَّصلُ وهو المُلازمُ للفظِ العامِ وهو خَمسةُ أقسام : الاستثناءُ ، والشَّرطُ ، وَالصِّفةُ ، والغايةُ ، وبدلُ البعض من الكلِّ . وإمَّا مُنفَصِلُ ، وَهُو دَليلُ شَرعيٌ مُستَقِلُ بِنَفسِهِ عَنْ العامِّ وَهُو أنواع الكلِّ . وإمَّا مُنفَصِلُ ، وَهُو دَليلُ شَرعيٌ مُستَقِلُ بِنَفسِهِ عَنْ العامِّ وَهُو أنواع

. مُخَصِّصٌ مُنفَصِلٌ مِن الكِتَابِ ، ومُخَصِّصٌ مُنفَصِلٌ مِن السُّنَّةِ ، ومن الإجماعِ وبالمَفهومِ .

# بابُ المُطَلَــقِ والمُقَيَّدِ

وَالْمُطلَقُ : مَا تَنَاوَلَ وَاحِداً غَيرَ مُعَينٍ بِاعتَبارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنسِهِ نَحُو (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ). وَالْعَمَلُ بهِ واجبٌ ، حتى يَدُلُّ دليلٌ على تقييدهِ . وَالْمُقَيَّدُ : مَا تَنَاوَلَ مُعَيناً أو موصوفاً بِزائدٍ على حَقيقةٍ جنسهِ .

#### مطلب

وَإِذَا وَرَدَ نَصُّ مُطلَقٍ وَنصُّ مَقَيَّدٍ فَلهُ أَربَعُ حالات. فإمّا أَن يَتَّجِدَ حُكمُ الْمُقَيَّدِ وَسَبَبُهُ ، فَيَجِبُ حَمَلُ فإمّا أَن يَتَّجِدَ حُكمُ الْمُطلَقِ وَالمَقَيَّدِ ، وَيَختَلِفَ سَبَبَهُما المُطلَقِ على المُقيَّدِ ، أو أَن يَتَجِدَ حُكمُ المُطلَقِ وَالمَقَيَّدِ ، وَيَختَلِفَ سَبَبَهُما كَذَلِكَ يَجِبُ حَمَلُ المُطلَقِ على المُقيَّدِ ، أو أَنْ يَختَلِفَ الحُكمُ وَيَتَجِدَ السَّبب كَذَلِكَ يَجِبُ حَمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ ، أو أَنْ يَختَلِفَ الحُكمُ ويَختَلِفَ السَّببُ ، فلا يُحمَلُ فلا يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ . أو يَختَلِفَ الحُكمُ ويَختَلِفَ السَّببُ ، فلا يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ . أو يَختَلِفَ الحُكمُ ويَختَلِفَ السَّببُ ، فلا يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ . أو يَختَلِفَ الحُكمُ ويَختَلِفَ السَّببُ ، فلا يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ .

# بابُ المُجــــمَلِ و المُبـَـيَّن

والمُجمَلُ: مَا يَتَوَقَفُ فَهِمُ الْمُرادِ مِنهُ عَلَى غَيرهِ ، إمّا في تَعيينهِ أو بيانِ صِفَتِهِ أو مِقدارهِ ، وَحُكمُ الْعَمَلِ بِهِ التَوَقُف حتى يَتَبينَ الْمُرادُ . وَحُكمُ الْعَمَلِ بِهِ التَوقُف حتى يَتَبينَ الْمُرادُ . والمُبينُ ، مَا يُفْهَمُ الْمُرادُ منهُ إمَّا بأصلِ الوَضع أو بَعدَ التَّبيين .

#### فُصلٌ

وَالْمَنطوقُ ، مَا دَلَّ عليهِ اللفظُ في مَحَلِّ النُّطقِ . كما في قولهِ تعالى ﴿ فَلَا تَقُلْ فَهُمَا أُفِّ ﴾.

وَالْمَهُومُ ، مَا ذَلَّ عَلَيهِ اللَّفَظُ فِي غَيرِ مَحَلِّ النُّطقِ . كَمَا فِي قُولَهِ عَلَيْ الْ فَي النَّائِمةَ وَهُوَ إِمَّا الغنم السَّائِمةَ الزّكاةِ الذّكاةِ فِي السَّائِمةَ وَهُوَ إِمَّا مَفْهُومُ مُوافَقة ، وهُوَ مَا كَانَ الْمَسكُوتُ عَنهُ مُوافَقاً لِحُكمِ الْمَنطوقِ.
وَهُهُ امَّا فَحُهُ يَ الْخَطَابُ وَيَكُونُ أُولَى مِنْ الْمَنطوقُ ، أَو لَحَمُ الْخَطَابُ ويَكُونُ

وَهو إمَّا فَحوى الخِطابِ ويَكونُ أولى من المَنطوقُ ، أو لَحَنُ الخِطابِ ويَكونُ ، مساوياً له.

أو مَفهومُ مُخالفةٍ ، وهوَ ما كانَ المَسكوتُ عَنهُ مُخالفاً لِحُكمِ المَنطوقِ كما في قوله على أناه الله على أنّه الأكاة " فإنّه يدلُّ بمفهومه على أنّه الأركاة في المعلوفة .

## باب

#### الظاهر والمؤول

وَالظَاهِرُ ، مَادَلَّ بِنَفْسِهِ على مَعنى رَاجِح مَعً احتِمالِ غَيرهِ . وَالْحَمَلُ بِهِ وَاجْبُ ، إلا بدليلٍ يَصرِفهُ عَنْ ظاهِرهِ . وَالْحَمَلُ بِهُ وَاجْبُ ، إلا بدليلٍ يَصرِفهُ عَنْ ظاهِرهِ . وَالْمُؤُولُ ، مَا خُمِلَ لَفْظهُ على الْمَعنى الْمَرْجُوح . وَهُوَ قِسَمَانَ ، صَحيحٌ ، وَفَاسِدٌ .

#### باب

#### النسخ

وَالنَّسخُ رَفعُ حُكمٍ شَرعي مُتَقَدِمٍ بِخطابٍ مُتَأخرٍ عنه . وَالنَّسخُ رَفعُ حُكمٍ شَرعي مُتَقَدِمٍ بِخطابٍ مُتَأخرٍ المَنسوخِ ، وثبوتِ وَشُروطُهُ ، تَعَذُرُ الجَمعِ بَينَ الدَّليلينِ ، وَالعِلمُ بِتأخرِ المَنسوخِ ، وثبوتِ النَّاسخِ.

وأقسَامُهُ بِاعتَبارِ النَّاسِخِ ، نَسخُ القُرآنِ بِالقرآنِ ، وَنَسخُ القُرانِ بالسُّنَّةِ وَنَسخُ السُّنَّةِ بالسُّنَّة .

# بابُ الأخبارِ

والأَخبارُ تَنقسمُ ، باعتبارِ مَنْ يُضافُ إليه ، فالمَرفوعُ هوَ ما أُضيفَ إلى النَّبِيِّ وَلَمْ يَثبُت لهُ حُكمُ عَلِيٌّ حقيقةً أو حُكماً ، والمَوقوفُ ما أُضيفَ إلى الصَّحابِيِّ ولم يَثبُت لهُ حُكمُ الرَّفع ، والمَقطوعُ ما أُضيفَ إلى التَّابعيِّ .

وَبِاعتبارِ الْعَمَلِ بِهِ يُقسمُ إلى صَحيحِ وَحَسنٍ وضَعيفٍ .

وَبِاعتَبارِ طُرُقهِ ، يُقسَمُ إلى مُتَواتِرٍ ، آحاد.

وللأخبار ، صيغُ تَحَمّلِ وأداء .

#### باب

## أفعالِ النّبيّ ﷺ

وَأَفْعَالُ النَّبِيِّ عَلِيًّا إِمَّا أَنْ تَكُونَ قُرِبَةً وَطَاعَةً ، أَو أَنْ تَكُونَ أَفْعَالاً جِبِلَيِّة أَو أَفْعَالاً خَاصةً بهِ .

وَقُولُهُ عَلِي مُقَدَمٌ على فِعلهِ .

ولنا ، مشروعية التأسي بأقوالهِ وأفعالهِ ما لم يأتِ دليلٌ على الخصوصية .

#### ب باب

#### الإجماع

والإجماعُ ، اتفاقُ مُجتهدي هَذهِ الأمةِ بعدَ وَفاة النَّبِيِّ عَلَا اللهِ وَالإجماعُ ، حُجةٌ قاطِعةٌ مُستَنِداً إلى دليلٍ شرعي . وَهُوَ ما نَقلوهُ قَولاً أو فِعلاً وَقُطِعَ في بِانتِفاءِ الْمُخَالِفِ .

أو ظَنِّيُّ كالسكوتي ، وَهو المَنقولُ بالآحادِ .

وَشُرُوطهُ ، أَنْ يَثَبُتَ بِطريقٍ صَحيحٍ ، وألا يَسبِقَهُ خِلافٌ مُستَقِر ، وقولُ الصَّحابيِّ حجةٌ بِشرطينِ ، أحدهما ، ألا يُخالِفَ نَصاً ، وثانيهما ، ألا يُخالِفَ قولَ صحابيِّ آخرَ .

#### , باب

#### القسياس

وَالقياس ، مساواةُ فَرع بأُصلِ في عِلَةِ حُكمِهِ .

وَحُكُمُهُ ، أَنّهُ مَصِدَرٌ من مَصادرِ التِّشريعِ . وَأَركَانهُ ، أَصِلُ وَهُوَ الْمَقيسُ عَليهِ ، وَالْفَرعُ وَهُوَ الْمَقيسُ ، والعِلةُ ، هي المُعنى المُشتَركُ بين الأصلِ وَالفَرعِ ، وَالْحُكِمِ . وَتُقسمُ العلةُ باعتبار النوعِ إلى ، تَحَقيقِ المَناطِ ، وَتنقيحِ المَناطِ ، وَتَخريج المَناطِ . وتخريج المناطِ .

وَيقسمُ القياسُ إلى جَليِّ وَخَفيٍّ . والجَليُ يَنقسِمُ إلى قياسِ عِلةٍ ، وَقياسِ دَلالةٍ ، وَقِياسِ دَلالةٍ ، وَقِياسِ ، وَقِياسِ ، وَقِياسِ ما يُسمّى بِقياسِ الشّبهِ ، وَقياسِ العَكس .

#### ِ باب

#### التسعارض

والتَّعارضُ ، تَقابلُ الدَّليلينِ بِحيث يُخالفُ أَحَدُهُما الآخر . وأقسامُهُ أَربعةٌ ، أَحَدُهُما أن يكون بين دليلين عامين ، وَالثاني أن يَكُونَ بَينَ دَليلين خَاصَين . وَلَا يَكُونَ بَينَ دَليلين خَاصَين .

وَالثَّالِثُ ، أَنْ يَكُونَ التَّعارِضُ بَينَ خَاصٍّ وَعامٍّ ، وَالرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ التَّعارِضُ بِينَ نَصَينِ أَحَدَهما أَعمُ مِن الأَخرِ مِن وَجهٍ ، أَخصُّ مِن وَجهٍ أَخر .

## باب الترجيح

يَتَعَيّنُ الجَمعُ بَينَ المتعارضين إذا كان ممكناً ، فالجَمعُ بين الأدلة وَإعمَالِها أولى مِن إهمالِ أَحَدِهما بِالكُلِيةِ ، لأنَّ الأصل في الدَّليلِ إعمالُهُ لا إهمالُهُ . فإذا تَعَذَّرَ الجَمعُ عَمِلَ بالنسخِ بشروطهِ ، وَان لَمْ يُمكِن الجَمعُ صَارَ إلى التَّرجيحِ بأحد المُرجِحاتِ ؛ فَيُقَدَمُ النَّصُ على الظّاهرِ ، وَالظَّاهرُ على المُؤولِ وَالمَنطوقُ على المُفهومِ ، وَالمُثبَتُ على النَّافي ، وَالنَّاقلُ عَن الأَصلِ على وَالمَنطوقُ على المُفهومِ ، وَالمُثبَتُ على النَّافي ، وَالنَّاقلُ عَن الأَصلِ على

المُبقي عليه لأنَّ مَعَ النَّاقلِ زَيادةُ عِلم ، والعامُّ المحفوظُ على غيرِ المحفوظِ ، والإجماعُ القَطعيُّ على الظنِّي . وَيُقَدَمُ القِياسُ الجَلي على القِياسِ الخَفي .

## باب

#### الاجتسهاد

وَالاجتهادُ ، بذلُ المُجتَهِدِ كُلِّ جُهدٍ لأدراك حُكمِ شرعي .

وَشُروطُ الْجِتهدُ أَنْ يَكُونَ مُحيطاً بِمَداركِ الأحكام ، فالواجبُ عليهِ معرِفَةُ

آي الأحكام ، وَهيَ خمسمائةِ آية بحيث يمكنُ استحضارها .

وَمَعرفةُ صحةِ الحَديثِ مِنْ ضَعفِهِ ، إمّا اجتهاداً كَعِلمِهِ بِصِحِةِ مُخرجهِ ، أو

تَقليداً ، كَنَقلِهِ مِنْ كِتَابٍ صَحيح ارتضى الأئمةُ روايتهِ .

وَمَعرفةُ النّاسخِ والمَنسوخِ مِنهما ، وأنْ يَعرِفَ من عِلمِ النحوِ والصرفِ وعلم أصولِ الفقهِ ما يعينهُ في فَهمِ الكتابِ وَالسُّنةِ .

وَالاجتهادُ يَتَجزأ ، والمُجتَهِدُ نوعان ، مطلقٌ ومَقَيَّد.

وَالْمُجتَهِدُ إِذَا اجتهدَ فَعلَبَ على ظنّهِ الحُكمُ لَم يَجُز لَهُ تَقليدَ غيره ، إلا إذا استفرغ وُسعَهُ في تَحصيلِ الحُكمِ ولم يَقدِر عَليهِ .

# بابُ التَّقليدِ

وَالتَّقليدُ ، قَبولُ القَولِ بغيرِ دليل .

ولا تقليدَ في ما عُلِمَ كونُهُ من الدين بالضرورةِ.

ولِلعاميّ أَن يُقَلدَ مَنْ عَلِمَ أَو ظَنَّ أَهليتهُ للاجتهادِ .

وَيَجُوزُ تَقليدُ المَفضولِ معَ وجودِ الفاضلِ ، والتقليد واجبٌ على العامة . ولا يَلزَم العاميُّ النَّظرَ في الدَّليل .

# بابُ المُفتي وَالمُستَفتي

والمُفتيُ ، هو المُخبِرُ عن حُكمٍ شَرعيّ، والمُستَفتي هو السائلُ عَن حُكمٍ شَرعي .

شروطُ المُفتى ، أن يَكونَ عارفاً بالحُكم يقيناً أو ظناً راجِحاً.

وإذا تَعَارَضَ لَديهِ دَليلان لِقَوَتِهما وَجَبَ عَليهِ التَّوقفَ .

وَانَ يَتَصَورَ السؤالَ تصوراً تاماً لِيَتَمَكنَ من الحُكمِ عليهِ فان الحُكمَ على الشيئ فَرعٌ عن تَصورهُ .

وأن يكونَ هادئ البالِ لِيَتَمَكنَ من تصورَ المَسألةِ وَتَطبيقها على الأَدلةِ الشَّرعيةِ .

وَيُشترطُ لوجوبِ الفتوى ، وَقوعُ الحادثةِ المسؤول عنها ، فإنْ لم تَكُن واقعة لمْ تَجِبْ الفَتوى لعَدَمِ الضّرورةِ ، إلا أنْ يَكونَ قَصدُ السّائلَ التَّعلم .

وإنْ عَلَمَ مِنْ حَالِ الْمُستفتي قَصَدُ التَّعنتِ أو تتبُّعِ الرُّخصِ ، أو ضَربُ أراءِ العُلماءِ بَعضُها بِبَعض ، وَجَبَ الإمساكُ ؛ فانْ تَرتَّبَ على الفَتوى مَا هُو أكثرُ ضَرراً وَجَبَ الإمساكُ دَفعاً لأشَدِّ المَفسدتين .

ولا يَتَمَكَّن المُفتي من الفَتوى وَالحُكمِ بالحقِ إلا بِنوعين مِن الفَهمِ ، أُحدُهما: فَهمُ الوَاقِعِ وَالفِقهُ فيه واستنباطُ عِلمِ حَقيقةِ ما وَقَعَ بالقَرائنِ وَالأَماراتِ وَالعلامات حتى يُحيطَ بِهِ عِلماً وَالنَّوعُ الثاني: فَهمُ الوَاجبِ في الوَاجبُ وَالوَاجبُ وَالوَاجْ وَالوَاجِي وَالوَاجْ وَالوَاجْ وَالوَاجِي وَالوَاجْ وَالوَاجْ وَالوَاجْ وَالوَاجْ وَالوَاجْ وَالوَاجْ وَالوَاجْ وَالوَاجِ وَالوَاجْ وَالوَالوَاجْ وَالوَاجْ وَالوَاجْ و

ويَلزمُ المستفتي أمران ، أحَدُهما ، أن يريدَ باستفتائهِ الحق وَالعَمل بهِ لا تتبعَ الرُّخَص وإفحام المُفتي وغيرَ ذلكَ من المقاصد السيئة . والثاني ، ألا يستفتي إلا من غلبَ على ظنِّهِ انه أهلُ للفتوى .

#### والله أعلى وأعلم.

هذا وتَمَّ المَقصودُ ، فللهِ الحَمدُ وَالمَنّةُ ، من قَبلُ ومن بَعدُ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مُحَّد وعلى آله وصحبه والتابعين .